مصروفارس

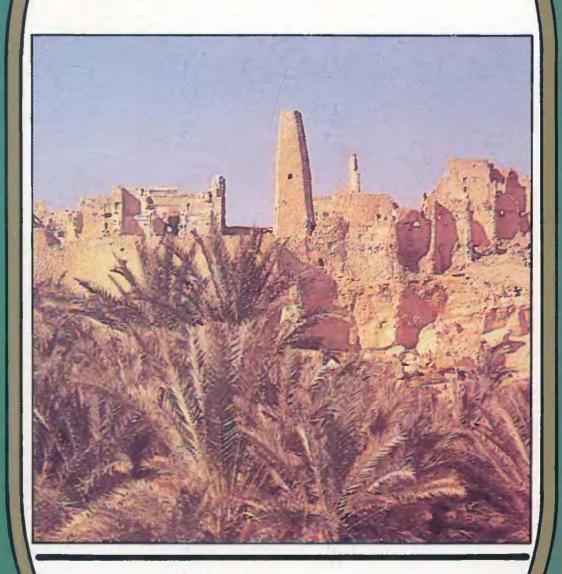

إعداد: هشام انجب الحي



YF 9

V

## مرحبا بأصدقائي في كل بقعة من أرض مصر،

أسمى «نيل» وُجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضنا فجلب لها الخصب والنماء، عشت كل هذه القرون بينكم أصاحب أجدادكم القدماء فى رحلات البناء الطويلة، وأرافق أباءكم فى مسيرة العمل من أجل رقى مصر وتقدمها، أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزائمهم، أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم، أعشق كل ماهو مصرى فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، أبحث عن كل جديد، عن كل بناء وتقدم، أقضى النهار أحث أبناءها على بذل المزيد من الجهد، وأمسى لأحلم لها بغد أكثر إشراقا ومستقبلا يملأه الرقى والتحضر، أعتدت أن أصاحب الشيخ كثير النشاط والحركة المساعدة ليسجل لها فى أوراقه جهد أبنائها وشموخ حضارتها، لهذا ستجدونى معكم عبر حكايات «تاريخ» وحوادث مصر وأخبارها.

# موسوعة تاريخ مصر

المُحرر: هشام الجبالي

الرسوم الداخلية : علاء حجازي

هسائي طهه - إيهاب وصفي

المراجعة اللغوية: شوقى ميكل

الجمع التصويري: المكتب العربي للمعارف

الإخراج: المكتب العربي للمعارف

رقم الإيداع: ١٩٩٤/٥٤٤١

الترقيم الدولي : 5-018-1.S.B.N:977-276

مصهروفارس

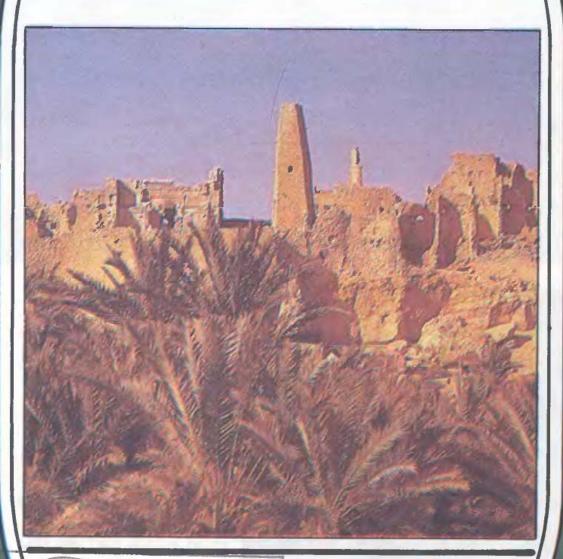

اعداد: هشام المنظمة الاسكندريا

الاسكندرية OTHECA ALEXANDRINA

مضينًا معاً عبر حكايا رحلاتي السابقة نتجول بين حوادث وأخبار أجدادكم القدماء توقّفنًا أمام حضارة بناة الأهرامات وأمجاد الفراعنة في عصرهم الذهبي، وقرأنًا من أوراقي الكثير عن انتصارات أحمس وفتوحات تحتمس الثالث وجهود رمسيس الثاني ورمسيس الثالث على طريق المحافظة على سلامة الإمبراطورية المصرية التي أسس دعائمها فراعنة الاسرة الثامنة عشرة ورأينا كيف كان ضياع الثامنة عشرة ورأينا كيف كان ضياع الثامنة عشرة ورأينا كيف كان ضياع

هذه الإمبراطورية بين ضعف آخر فراعنة الأسرة العشرين وصراع فراعنة الأسرة الأسرة الواحدة والعشرين وكهنة طيبة حول الحكم والسلطان، وكيف سقطت دولة الفراعنة بتسلّط أمراء الجند الليبيين على أرضها وسيطرتهم على شئون مقاطعاتها، ثم كيف

استطاع ملوك إقليم النوبة أن يخلّصنوا البلاد من فوضى الأمراء الليبيين، ليؤسسنوا الأسرة الخامسة والعشرين، هذه الأسرة التى حاولت جاهدة أن تستعيد أمجاد الفراعنة العظام وتبعث إلى الوجود رفعة مكانة مصر وبهاء حضارتها من جديد قبل أن تتحطم أمالهم وينتهى حكمهم بهزيمتهم أمام جيوش الإمبراطورية الأشورية، ومضينا بعد كُل ذلك نستمع إلى الخبار بسمتك الأول ذلك الملك العظيم



فلادة ذهبية خاصة باحد مليك الأسرة ٢١



مصر وأخبارها. كانت حات

كانت رحلتى التالية إلى بلادكم عام 3.5 قبل الميلاد، عدت إليها بعدما أمضيت بعيدًا عن أرضها مايقرب من مائتى عام قضيتها ما بين غرب العالم وشرقه، أقضى بعض أوقاتى فى الغرب على الساحل الشمالي للبحر المتوسط أراقب نهضة بلاد اليونان وسيرها صوب التقدم والقوة بخطوات

الذى تمكن من نزع قيود الاحتلال الأشوري، ليؤسس الأسرة السادسة والعشرين عازمًا على تحقيق ما أخفق ملوك النوبة من قبله في إتمام تحقيقه، وفي عهد الملك نيخًاو ثاني ملوك هذه الأسرة كانت آخر رحلاتي السابقة إلى بلادكم عام ٢٠٠ قبل الميلاد، واليوم هأنذا أعود إليكم من جديد لنستكمل معًا المضيع عبر حكايًا

سريعة منتظمة وأتوقف في طريقي إلى الشرق على ضفاف نهر الفرات أرى ستقوط إمبراطورية أشور وسيطرة بابل على جزء كبير من أملاك ومكانة هذه الإمبراطورية المنهارة، وفي الشرق أقضى أغلب

أرقاتى أتابعُ كلَّ مايدورُ فى فارسَ هذه المملكةِ العظيمةِ التى بدأت نهضتُها منذُ أوائلِ القرنِ السابعِ قبلُ الميلادِ، فما لَبِثَتْ أَن تحسواتُ مسن لَبِثَتْ أَن تحسواتُ مسن مجموعة قبائلُ تنتشرُ بين السهولِ والوديانِ الواقعةِ جنوبِ غربى الهضبةِ الفارسيةِ(۱) إلى دولة تحيا

حياة الاستقرار والتنظيم، ثم إلى طوفان قوى يطغى على كلٌ ماحولَه من بلدان وممالك، حتى صارت الإمبراطورية الفارسية أكبر

(١) منه إيران الحالية.

إمبراطورية شاهدها العالم حتى اليوم.

لم تُكُنْ مصر بعيدة عن ذلك الطوفان، ولكننى لم أكن أعلم الكثير عما جرى على أرضها خلال صراعها مع إمبراطورية فارس، لذلك ما إن

قدمت إلى الدلتا وعلمت بوجود «نيل» حتى توقّفت أمام أكام من الأسلحة قد تكدّست في كلّ أرجاء المنزل أتساعل: ما كلّ مذه الأسلحة يا «نيل» وما الذي أتى بها إلى منزاك؟!

فقال: ستعلم كلُّ

شيء يا أبتى، ولكن دعنا الآن نذهب إلى قصر آمون حر ملك مصر الجديد لنشارك في احتفالات البلاد بانتصارات جيوشها وتحرير أرضها. فقلت له: لن أدعك تخرج من هنا



إناء على شكل وزمزمية، عمس ملوك سايس

دولته الجنوبية بانتصاره على جيوش النوبة، ثم استطاع كذلك أن يدافع عن حدودها الشرقية بوقوفه أمام غارات البابليين يساعده جنوده اليونانيون الذين زاد الاعتماد عليهم يوما من بعد آخر منذ أن بدأ بسمتك الأول الاستعانة بهم.

فقلت له: ومن الذي تُلا بسمتك الثاني في الجلوس على عرش الأسرة

قبلَ أَن تقص على جميع ماجرى منذ عهد الملك نيخًا وحتى عهد ذلك الملك أمون حرد .

فأشار إلى بالجلوس، ثم راح يتحدُّثُ قائلاً: كانت مصرُ قد دخلَتُ مع بداية عهد الأسرة السادسة والعشرين عصراً جديداً من عصور التقدُّم والرخاء، بدأه بَسْمَتكُ الأولُ وبذل نيخًاو من بعده كلُّ الجهد للوصول به إلى الاقتراب من عصور الفراعنة العظام، طُوال حُكْمة الذي دام نحق خمسة عشر عامًا، ومن بعد نيخًا و جلس بسمَّتكُ الثاني على العرش فواجه خلال حكمة القصير الذي لم يتعدُّ أعومًا ستةً خَطَرَيْن كبيرَيْن تمثُّلَ أولُّهُما في سيطرة بابلَ على أرض فلسطين وتهديدها لأمن حدود البلاد الشرقية، بينما كمنَ الآخرُ في استعداد ملوك النوبة للتقدم بجيوشهم صوب مقاطعات مصر الجنوبية، ولقد تمكُّنَ بسمتك الثاني من تأمين حدود

السادسة والعشرين يا «نيلُ»؟

فقال: جاء من بعده الملكُ أَبَريسُ ذلك الملك الطموح الذي أخذ يتطلَّعُ إلى أخبار فتوحات الفراعنة العظام أمثال تحتمس الثالث ورمسيس الثاني، فراح يقودُ أساطيلَ مصرَ عازمًا على مدِّ حدود دولته في اتجام الشرق، وعلى السواحل الشرقية للبحر المتوسط، اشتعلت بينه وبين مملكة بابل التي كانت تسيطر حيننذ على أرض فلسطين وسوريا عدة معارك كان النصرُ فيها إلى جانبِه، إلا أنه سرعانَ ماعاد بجنوده اليونانيين إلى الغرب لمناصرة حلفائه الليبيين في حروبهم الدائرة هناك، وهناك لَحقَتْ به هزيمةً قاسيةٌ شجَّعَتْ جنودَ مصرَ علَ الثورة ضدُّه وضدُّ جنوده اليونانيين الذين انفردوا بمواقع الصدارة في جيوش البلاد.. تناصرُهم جموعُ المصريين وقد ضَّاقُوا بتدفُّق الأجانب المتزايد على بالادهم ومزاحمتهم لهم على طول

الدلتا والوادى، وبينما كان الملك وجنوده في طريقهم عائدين إلى مصر، كان المصريون قد وضعوا أحمس الثاني أحد قادة جيوشهم على عرش الأسرة السادسة والعشرين، فدارت رحى الحروب بين الفريقين، أبريس وجنوده الأجانب في جهة وأحمس الثاني وجنوده المصريين في الجهة أعداد الجنود المصريين الحرب لصالح أعداد الجنود المصريين الحرب لصالح أحمس الثاني، بينما سقط أبريس أحمس الثاني، بينما سقط أبريس قتيلاً في ساحة المعركة بعد حكم دام عشرين عاماً.

فقلت له: وهل أكمل أحمس الثاني السير في طريق الفتح والتوسيع؟

فقال: لم يَكُنْ أحمسُ الثاني ليغامرَ بمستقبله بالدخولِ في حروب خارجية وهو ذلك الملكُ الذي أجلستَهُ على العرشِ ثورةً كان سببها الأولُ تهود سلفهِ في الدفع ببلادِه إلى ساحاتِ المعاركِ والحروب، لذا نجدُه بعد أن

تمكّنُ من وقف تقدم جيوش بابلُ التى رأت فى الحروب الداخلية فرصتها للانقضاض واحتلال مصر، قد راح يعقد معهم الصلح والمعاهدات ليتفرّغ بعد ذلك لأعمال التنظيم والتنمية، وهو

وإن كان قد ابتعد بالبلاد عن طريق الفتح والتوسع، فقد قدم لها بعمله الجاد المتواصل ومهارته الفذة في الحكم والإدارة الكثير على طريق التقدم والرخاء يشهد له بذلك حسن

تصرفه مع جنود اليونان وتُجارها.

فقلت له: لابد من أنه قد منع دخول تجار اليونان إلى مصر بعدما قام بطرد جنودها من جيوشه.

فقال: لم يفعل شيئًا من هذا، لأنه لل رأى فى تجارة بلاده النشطة مع اليونانيين مصدرًا من مصادر رخاء مصر وثرائها لايكون ضياعه لأى سبب

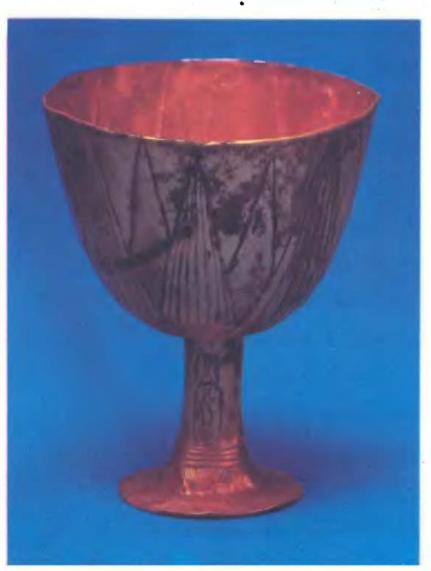

كاس ذهبية دعصد الأسرات المتأخرة،

من الأسباب إلا خطأ فادحا، قام بتخصيص بضعة بلدان في الدلتا لتجار اليونان وغيرهم من الأجانب يقيمون ويمارسون فيها تجارتهم، وقد ضمن بذلك ازدهار الحياة في هذه البلدان واستمرار رواج التجارة المصرية، بجانب تجمع الأجانب في موضع واحد وبعدهم عن الاصطدام بالمصريين الذين كان عددهم يومئذ يقارب سبعة ملايين ونصف المليون مصري.

فقلت له: وماذا تُراه قد فعل مع الجنود اليونانيين؟



فقال: لم يَكُنُ في استطاعة أحمس الثاني أن يطمئن إلى الاعتماد الكامل على الجنود المصريين الذين كأنوا في معظّمهم من أصل ليبي، حيث إن المصريين كانوا قد ابتعدوا عن أعمال الجندية منذ زمن بعيد، وكذلك لم يَكُنْ من الحكمة أن يتخلَّى عن جميع الجنود اليونانيين الذين اشتهروا بقدراتهم ومهاراتهم القتالية الفائقة وهق يسعى إلى تأمين حدود دولته من أيِّ خطر خارجي، لذلك راح يستعينُ بهؤلاء الجند بالقدر الذي يضمن له الدفاع عن البلاد إذا ما تعرَّضتُ حريتُها وسلامتُها للخطر، ليركِّزُ جهودَه بعد ذلك في أعمال السلم والتنمية.

فقلتُ له: لابدُّ من أن بلادكم قد أصابت الكثيرُ من التقدم في عهد ذلك الملك.

فقال: وصلَتْ مصر خلالَ أعوامِ حُكْمهِ الاثنين والأربعين إلى قمة تطورها في عهد الأسرة الساسسة

والعشرين، يحملُ إليها النهر مياهة وطَمْيَهُ الفصيبَ فتُخْرجُ لها الأرضُ من الثمار ما يملأ أرجاءها خيراً ووفرةً تغرى أهلَها على اتقانِ شتَّى أعمالِ الصناعة لتنمل التجارة وتزدهر صور الحياة على طول الدلتا والوادي. فقلت له: لَقَد تمكُّنَ ملوك الأسرة السادسة

الغطاء المارجي لأحد الترابيت دعصو الأسرات المتأخرةه

فقال: لقد ِ ارْتَدَتْ مُصَرُّ في عهد ِ الأسرة السادسة والعشرين من أثواب الرقى والتحضُّرِ ثوبًا كاد أن يماثلَ تلك

والعشرين إذن من

استعادة قوة وريادة

مصر في عهود فراعنتها

العظام، أليس كذلك؟

العظام، واكنه كما كان إخفاق ملوك الأسرة الخامسة والعشرين من قبل فى استعادة قوة البلاد وديادتها وسط الأثوابِ التي نسج خيوطَها الفراعنة أمم وأوطانِ العالم بعد هزيمتهم أمام

جيوش الإمبراطورية الآشورية، كان إخفاق ملوك الأسرة السادسة والعشرين أمام الطوفان الفارسي.

فقلت له: لقد استطاع الملك كورش ملك فارس العظيم أن يقهر بابل ويسيطر على بلاد ما بين النهرين عام ٣٦٥ قبل الميلاد، ثم تمكن من مواصلة فتوحاته فراح يستولى على أراضى سوريا ولبنان وفلسطين ليكون من الطبيعي بعد ذلك أن يتّجه بهذه الفتوحات صوب أرض الفراعنة ولكن متى وكيف وقع الصدام بينكم وبين الإمبراطورية الفارسية؟

كانت وفاةً كورش عام ٢٩ قبل الميلاد سببًا لتأخّر الصدام بعض الوقت، وبعد وفاته بأربعة أعوام تُوفّى الملك أحمس الثانى، فخلفه الملك بسمتك الثالث الذى ما كاد يجلس على عرش الأسرة السادسة والعشرين حتى كان قمبيز ملك فارس الجديد قد أتم استعداده لغزو مصر وراح ينتظر

بجيوشه على حدودها الشرقية منن يُطْلِعُهُ على آمن طريق الاجتيان صحراء سَيْنًاء ويخبره بموقف جيوش البلاد ومواضع تحصيناتهم، وبعدما عَلِم كلُّ ما يريد معرفته من أحد الجنود الأجانب الفارين من بين صفوف الجيش المصرى إلى معسكر جنود فارس، انطلق بجيوشه إلى شرقى الدلتا حيث استطاع إحراز الانتصار على جيوش بسمتك الثالث التي لم تَجِدْ أمامَها سوى التراجع جنوبًا للاحتماء بحصون منف، وأمام كثافة الجيوش الفارسية سقطت هذه الحصونُ ووقع بسمتك الثالثُ في الأسر، لينتهيّ بحكمه الذي لم يَدُمْ إلا بضعة أشهر حكم الأسرة السادسة والعشرين،

فقلت له: لقد سقطت بلادُكُم إذن ثمرة ناضجة في سلّة الفرس، كما سقط من قَبْلِهَا الكثير من البلدان والإمارات.

فقال: أَجَلُ يا أبتى، وعلى أثر انتصار فارس على جيوش المصريين خضعت قبائل الليبيين وبعض إمارات الساحل الأفريقي للإمبراطورية المنتصرة بغير قتال، لكنَّ قمبيز لم يَكْتَفِ بِذلك بل راح يتَّجِهُ بجيوشِهِ إلى إقليم النوبة الذي سرعان ما سقط بين يدَيَّه قبلَ أن يعود إلى أرض الدلتا لينظم شئون البلاد، ويُعيدُ ترتيبُ إداراتِها بما يحقُّقُ صالح الإمبراطورية الفارسية، ولأنه كان يريدُ لبلاد الفراعنة أن تُمسى مجرد إقليم تابع لحكومته فى فارس، راح يتودد إلى المصريين ويتحايل على إرضائهم بحمله ألقاب الفراعنة وتكوينه لأسرة حاكمة جديدة هي الأسرةُ السابعة والعشرون.

فقلتُ له: إنها سياسةُ حكيمةُ لابد وأن تكون قد ساعدَتُ في تمكينِ قمبيزُ من احتلالِ مصر

وإخضاع شعبها لحكسة الإمبراطورية الفارسية.

فنظر إلى نظرات عاضبة ، ثم راح يصرخ قائلاً: إننا أصحاب حضارة



الكساء الفارجي لإمدى المهيامات وعصر الأسرات المتاخرة»

يرجعُ زمنُها إلى أكثر من ثلاثة الأف عام، كنا نحيا حياة المدنية والتحضر في الوقت الذي كان فيه الفرس بضعة قبائل لاتجيد سوى حياة التجول وسط رمال الصحراء، فكيف إذن تظن أنهم قد يستطيعون يوما بجيوشهم وقوتهم وحيلهم أن يخضعوا حضارة مصر لحكم وسلطان إمبراطوريتهم لجرد أنهم قد تمكنوا من الانتصار على جيوشنا في إحدى المعارك؟!

فقلت له: لقد تفوقوا عليكم لأنهم أحسنوا العمل فكونوا من أبنائهم جيشًا عظيم العدد جَيد التدريب في الوقت الذي اكتفيتم فيه بالتمتع بإنجازات حضارتكم وثمار مدنيتكم تاركين أمر الدفاع عن بلاد الفراعنة للجنود الأجانب.

فقال: قد يكونُ ذلك صحيحًا، لكنُ مصر التي استطاعتُ قهر الهكسوسِ والوقوف في وَجْهِ الحيثيين في عهود فراعنتها، وتمكَّنَتُ من تمصيرِ الليبيين

وطرد جيوش الإمبراطورية الآشورية من أرضيها بعد ذلك لم تَكُنْ أبداً لتخضع لحكم وسيطرة فارس.

فقلتُ له: وما الذي حَدثُ إذن؟
فقال: ظَلَّتُ فارسُ طَوَالَ مائةً
وعشرين عامًا تبذُلُ محاولاتها المتكررة
بالحيلة مرة وبالقوة مرات أخرى
السيطرة على مصر وإخضاع شعبها
لسطوة وسلطان الإمبراطورية
الفارسية، إلا أن شعب مصر لم يَرضُ
يومًا بغير الكفاح ضد سيطرة الغزاة
الذين احتلُوا أرضه واغتصبوا
خيراتها، إلى أن كان له في نهاية
الأمر الانتصار والتحرّدُ.

فقلت له: لتقص على إذن جميع ماجرى لأرضكم طوال كل آلده الأعوام بشيء من التفصيل.

فقال: بعد أن انتهى قمبينُ من تنظيم حكومته في مصر، وبينما كان في طريقه عائدًا إلى سوس عاصمة بلاد فارس، لَحقَتُهُ الوفاةُ على أرض

سوريا، فتولَّى من بعده داراً الأول حكم الإمبراطورية الفارسية وعرش الأسرة السابعة والعشرين في منْف، وفي الوقت الذي كان فيه الحكم ينتقل من قمبيز إلى دارا الأول كان نائب فارس في منف قد أعلن التمرد فارس في منف قد أعلن التمرد والعصيان مستقلاً بحكم بلاد الفراعنة بعيدا عن حكام الإمبراطورية، لكن ذلك لم يستمر طويلاً إذ سرعان ما انطلق دارا الأول بجيوشه صوب انطلق دارا الأول بجيوشه صوب مصر وتمكن من دخول منف ومعاقبة المنفصلين، ليقضى بذلك على كل عصيان وتمرد.

فقلت له: وهل واصل دارا الأولُ سياسة قمبيز الحكيمة تجاه الشعب المصرى، بعد أن تمكّن من إنهاء التمرّد.

فقال: بعد أن تمكن دارا الأول من بسط سلطانه على أرض مصر، راح يعامل المصريين سكان هذه الأرض الغنية التى تحمل إلى عاصمة ملكه

ذهب الجزية، وتقدّم لإمبراطوريته أحسن منتجاتها وأبهى مصنوعاتها بجانب فرق جيشها وسفن أسطولها العاملة في خدمة جيوش فارس معاملةً حسنةً، لكنه رغم محاولته استرضاءً شعب مصر وكهنتها قد حرص على أن يُرسل بأمهر عُمَّالِهَا وفنانِيها إلى سُوسَ قبلَ أن يستغلُّ مواردُها وإمكانياتِهَا في إنجازِ أعمالِه الضخمة، كربطه لجميع أقاليم إمبراطوريته الشاسعة بواسطة شبكة طرق تعتمد على شقٌّ قناة تصلُّ ما بين نهر مصرّ والبحر الأحمر كمحور أساسى يربط ما بين شرق الإمبراطورية الفارسية وغريها.

فقلتُ له: أَلَمْ يَقُمْ الملكُ نِيخَالُ في عهدِ الأسرةِ السادسةِ والعشرين بحفرِ هذه القناةِ يا «نيلُ»؟

فقال: لقد بدأ الملكُ نيخًاوُ حفرَ هذه القناة، ورَحَلَ دُونَ أن يستكملَ العملَ بها، فأتمَّ دارا الأولُ حفرَها كأحدِ أهمًّ

أعماله العظيمة التي هدفت إلى بسط نفوذ وتقوية سلطان الإمبراطورية الفارسية، حتى يكونَ مجردُ التفكيرِ في الانفصال عنها أو الثورة على حُكْمِهَا أمرًا عسيرَ المنالِ، لكنَّ عهدَ ذلك الملك الفارسيِّ الذي استمرُّ نحوَّ سبعة وثلاثين عامًا ما كاد يصل إلى نهايَّتِهِ حاملاً معه هزيمةً جيوشِ الإمبراطورية في إحدى معاركها مع اليونانيين عام ٤٨٤ قبلَ الميلاد، حتى انتفضَّتُ براكينُ الثورة في مصر، تُلْقِى بِحُمَمِهَا على رؤوسِ الفُرْسِ أملاً فى الاستقلالِ والتحرُّرِ، فلم يَكُنُّ أمامَ أَكْذَر كَدَّس مَلِكِ الإمبراطورية الجديد إلا أن يتوجُّهُ من فُوْرِهِ في مقدمة جيوشه صوب أرض الفراعنة قبل أن يفكِّرُ في محاولة الثار من أعدائه اليونانيين، وعلى أرضِ الفراعنةِ تمكَّنتُ جيوش الفرس ببطشها وكثرة أعدادها من إخماد الثورة والقبض على إقليم إمبراطوريتِهم الغنيِّ بالقهرِ والتَّعسُّفِ.

فقلت له: وهل عُدْتُمْ بعد ذلك إلى إلى إعلانِ الثورة يا «نيل»؟

فقال: بعدما تمكَّنَ أَكْذَرُ كَذَسُ من السيطرة على مصر، راح يعاملُ أهلَها معاملةً قاسيةً مستبِدَّةً، ولكى يضمن عدم رجوعهم إلى الثورة مرة أخرى أخذَ يخصُّ الفارسيين بجميع مواقع الإدارة في البلاد، حتى أن أصغر الوظائف وأقلُّها أهميةً قد أمست بين أيدى الورس يَنْفُذُون من خلالها إلى اغتصاب كلِّ ما تُتيحة لهم من كنوز وثروات، مما أدًى إلى إفقار كافة صور الحياة في الدلتا والوادي وشجَّعَ المصريين على معاودة الثورة بعد مرور مايقرب من واحد وعشرين عامًا على شورتهم الأولى معلنين الحرب على الإمبراطورية الفارسية التى رحل ملكُها أَكْذَرْ كَذَسْ تاركًا العرشُ للملكِ أَرْتِكُذُرْ كُذُسْ الذي أسرعَ بجيوشه إلى مصر، وبعد مقاومة عنيفة استطاعت جيوش فارس إخماد الثورة

المصرية مرةً أخرى، فقلت له: إذا كان الفرسُ قد استطاعوا إخماد ثورتكم هذه المرة أيضًا، كيف كان تحسر کم من حکم إمبراطوريتهم؟

فقال: ظُلُّ أَرْتَكُذُر كَذَسْ جالساً على عرش الإمبراطورية الفارسية مايقرب من أربعين عامًا، حتى إذا ما رحلً أطلُّت الاضطراباتُ على فارس بسبب التنازع حول العرش في سوس. فقلتُ له: أجَلُ أعلمُ

ذلك، فبعد رحيلِ أرتكذر

كذس تنازعَ إِخْوَتُهُ حِولَ العرشِ، لكنَّ ذلك التنازع سرعان ما انتهى بسيطرة سخطُ المصريين على حكام الفرس الملكِ دارا الثاني على مقاليدِ حُكُم فارسُ.





رسيم ملنة على المجر دعمير الأسرات المتأخرة،

فقال: وفي عهد دارا الثاني ازداد ملوك الأسرة السابعة والعشرين ونُوَّابِهِمْ في مَنْف، واشتد أصرارُهُمْ

عهود الفراعنة.

وأخذ نيلٌ يطيلُ التحدُّثَ عن ذلك الغد ما سوف يحملُه من قوة وتقدُّم لبلاده التي خرجت لِتُنَّهُا من حكم الإمبراطورية الفارسية إلى حكم آمون حرُّ مؤسس الأسرة الثامنة والعشرين في سايس، وبعد أن انتهينا من حديثنا ذهبنا معًا إلى قصر الملكِ المصرىِّ الجديد لنشارك المصريين احتفالاتهم التى ملأت طرقات المدينة ودروبها، ثم انطلقتُ خارجًا من مصر لأواصلَ تجوُّلِي وأتابعَ رحلاتي التي لا تنتّهِي، ولكننى على الرغم من انشغالي الشديد في مراقبة شئون وأخبار أوطانِ الأرضِ وممالكِهَا لم أنس يوماً ما قَدْ سمِعْتُهُ ورَأَيْتُهُ خلالَ رحلتي الأخيرة إلى بالادكم أسترجع كلُّ ما جرى على أرضها لأجد نفسى قد رحتُ أتساءَلُ: هل سيتمكَّنُ المصريون من استعادة مكانة بلادهم وقوتها بعد كلِّ ما مرَّ من أعوام وما جرى من

على التخلص من هؤلاء الغزاة لاستعادة أرضهم وحريتهم، فراحوا يجمعون أسلحتهم وينظمون صفوقهم إلى أن اندَلَعَت في العام الرابع عشر من حكم دارا الثاني نيران الغضب تحرق كل ماهو فارسي على أرض الفراعنة، واستمرت المواجهة ودار القتال وتتابعت المعارك طوال ستة أعوام كاملة كُتب لنا في نهايتها النصر والتحرر من قيود الفرس ليتولي أمون حر أحد قادة الثورة مثلك البلاد مؤسسا حكم أسرة مصرية جديدة هي الأسرة الثامنة والعشرون.

فقلتُ له: لهذا إذن تحتفظُ في منزلكُ بكلٌ هذه الأسلحة؟

فقال: إنها بعض ما تبقى عندى مما كنت أجمعه لمساعدة جنودنا في ساحات القتال، وكما ترى فالمعارك قد انتهت وتولى حكم مصر واحد من أبنائها الذين سيسيرون بها دون شك إلى غد يحمل أمجاد وعزة مصر في



نموذج اسفينة فرعونية

تغيرات؟! لقد أخفق ملوك النوية وكانوا الأقرب إلى عهود الفراعنة والأكثر قوة وثراء، وأخفق من بعدهم خلفاء بسمتك الأول على الرغم من جهودهم المخلصة وعملهم المتواصل، من يدرى لعل ملوك الأسرة الثامنة والعشرين ينجحون الآن فيما فشل فيه ملوك الاسرتين والسادسة والعشرين والسادسة والعشرين من قبل.

وهكذا حملت تساؤلاتي أطوف بها

بين شرق العالم وغربه، إلى أن جاءً عام ٢٤٢ قبل الميلاد، واستقر بي المقام لبعض الوقت في بلاد اليونان، وهناك على الشواطيء المطلة على البحر المتوسط، فكُرت في أن أبعث البحر المتوسط، فكُرت في أن أبعث إلى «نيل» بأحد البحارة العاملين على ظهر السفن اليونانية المسافرة إلى مصر، ليأتي إلى عند عودته برسالة من ذلك الفتي المصري تحمل مسطورها جميع ماجري في بلاد

القراعنة طوال الأعوام السابقة، وأسرعتُ من فورى فنقُذْتُ الفكرة، ويَقِيتُ بعد ذلك أتابعُ عملي في بلاد اليونانِ أنتظرُ في شغف بالغ اليوم الذي يعودُ فيه البحارُ اليوناني حاملاً رسالة «نيل»، حتى جاء ذلك اليوم وتوقفت سفينة البحار على شواطيء اليونان، ليهبط كلُّ من كان بها عند إقلاعها إلى مصر إلا رسولي إلى «نيل» الذي علمت بوفاته على ظهر سفينته قبل وصوله إلى أرض مصر، لكننى أيضاً علمت بقدُوم أحد التجّار المصريين على ظهر نفس السفينة، وما كِدْتُ أعلمُ بقدومه حتى أسرعتُ بالتوجُّه إليه متسائلاً: كيف تسيرُ الأمورُ في بالادكم؟

فالتفَتَ إلى قائلاً: أية أمور تَعْني؟ فقلت له: لقد شاهدت في بلادكم منذ أكثر من ستين عامًا كيف استطعتم التخلص من حكم الإمبراطورية الفارسية، وكيف صار

حكم بالدكم في يد الملك آمون حر مؤسس الأسرة الثامنة والعشرين، فما الذي حدث بعد ذلك؟

فقال: أجُل، لقد أسس امون حر الأسرة الثامنة والعشرين بعد أن نالت بلادُنا الاستقلالَ والتحرُّرُ، لكنُّ هذه الثورة التي كانت قد اندلَعَتْ ضدَّ حكم الفارسيين خُلَّفُتُ وراعها أكثر من مركز للقوة والنفوذ في مصر، فلم يستمر حكم آمون حر وأسرته سوى ستة أعوام، انتقل بعدُها العرشُ من سَايِسُ إلى مِنْدِيسُ(١) حيث أسسَّ الملكُ نفريتُسُ الأولُ حكمَ الأسرةِ التاسعة والعشرين وبعد مرور ستة أعوام أخرى رحل نفريتس الأولُ ليسود التنازعُ على العرشِ لبعضِ الوقتِ قبلَ أن يتولَّى الملكُ أكُورِيسُ الحكمَ جالسًا على عرش الأسرة التاسعة والعشرين مايقرب من اثنتي عشر عامًا، ومن بعده عادت الاضبطارابات وساد

<sup>(</sup>١) تل الربع بمحافظة الدقهلية.

التنازعُ ليتولَّى الملكُ بَسامُوتِيسُ الحكمَ لعام واحد يليه الملكُ نفريتس الثاني لبضعة أشهر هي آخرُ عهد الأسرة التاسعة والعشرين...

فقاطَعْتُهُ قائلاً: انتظر، تقولُ إن حكم الأسرة الثامنة والعشرين في سايس لم يَدُمْ سوى ستة أعوام، بعدها جلس بضعة ملوك على عرش الأسرة

التاسعة والعشرين في منديس خلال مدة لاتتجاوز العشرين عاماً، أتعنى أن حكم هاتين الأسرتين لم يَدُم أكثر من ستة وعشرين عاماً؟! وإذا كان هذا هو ما حدث، فهل تمكن هؤلاء الملوك من البعد ببلادهم عن سطوة وسيطرة الفرس الذين لابد وأن يكونوا قد عادوا إلى محاولة غزو مصر؟!



ممابد فيلة

فقال: اقتصر دور ملوك الأسرتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين عارات على تأمين حدود بلادهم من غارات فارس، التي راحت تعامل مصر بعد استقلالها كإقليم متمرد من أقاليم إمبراطوريتها الشاسعة، وقد نجحوا في ذلك إلى حد بعيد على الرغم من أن أطولهم حكما لم يجلس على العرش أكثر من اثنى عشر عاماً.

فقلتُ له: حسنًا، ما الذي حدثَ بعدَ ذلك؟

فقال: بعد انتهاء حكم الأسرة التاسعة والعشرين تولَّى نَقْطَانبُ الأولُ الحكم كأولِ ملوكِ الأسرة الثلاثين في سينوتس وفي بداية عهده الذي دام نحو ثماني عشر عامًا، استطاعت مصر أن تنجو من إحدى هجمات الفرس القوية عام 377 قبل الميلاد، ثم راحت بعد ذلك تتنسم نسمات الاستقرار والتقدَّم حيث بدأ نَقْطَانبُ الأولُ عهدًا جديدًا من عهود العمل الأولُ عهدًا جديدًا من عهود العمل

والتنظيم وتشييد المبانى الضخمة الرائعة، فغمر البلاد بفيض من الأبنية الدينية العظيمة طلبًا لرضا الكهنة وتأييدهم لعل أهمها ذلك المعبد الذي شيدة لتقديس إيزيس وحتحور في فيلة.

فقلت له: لقد ساعدَه على التفرُّغِ لأعمالِ البناءِ والتنظيم، ما كان من ضعف فارس وتفكُّك إمبراطوريَّتِهَا في ذلك الوقت، أليس كذلك؟

فقال: بلّى، لقد أصيبت فارس بعد فشل حملتها على مصر فى بداية عهد نقطانب الأول بضعف شديد أغرى الملك تَاخُوسَ ثانى ملوك الأسرة الثلاثين على التطلّع إلى مهاجمة الإمبراطورية الفارسية لإبعاد خطرها عن البلاد بشكل نهائي ودائم، حتى أنه قد راح يكون جيشًا عظيمًا من المصريين واليونانيين، ليبدأ به القتال في عام ٣٦٠ قبل الميلاد.

فقلتُ له: لقد استمعتُ إلى بعضٍ

أخبار هذا القتال، لكننى لم أعلم إلى اليوم الأسباب التي جعلته ينتهى بذلك الشكل الغريب الذي انتهى به.

فقال: كان استعداد تُاخُوسَ الحوضِ الحروبِ استعداداً سريعاً صارماً، فبعد ما استنفد على تجهيزِ الجيشِ كلَّ ما كان في خزائنِ بلادِه من ذهبٍ وفضةٍ الجأ إلى فرضِ الضرائبِ على جميع طوائف الشعبِ المصريين المصريين ألى تزمر المصريين

وخاصةً كهنة المعابد أصحاب النفوذ والقوة في مصر من هذه الإجراءات المالية القاسية، وحينما بدأت المعارك قاد تأخوس الجند الأجانب على ظهر الأسطول المصرى فنجح في تطويق الساحل الشرقي للبحر المتوسط ليقطع بذلك الطريق على أساطيل فارس، بينما قاد نَقْطَانِبُ الثاني جند المصريين في البر، فسار بهم عبر أراضي فلسطين ولبنان إلى أرض سوريا



مستد للرأس دعمس الأسرات التأخرةه

يتقدّمُون من نصر إلى آخر، وفي قمة الانتصار المصري براً وبحراً اندلعت الثورة علي حكم الملك تاخوس يقودها كهنة المعابد الذين سلبهم ذلك الملك الكثير من أموالهم ومكانتهم قبل بدء الخروب، وعندما علم نقطانب الثاني بانباء اندلاع تلك الثورة، أسرع عائدا بجيوشه من ساحة المعركة في سوريا بجيوشه من ساحة المعركة في سوريا إلى سبنوتس حيث نصبته الثورة ملكا على البلاد ليتخلّى بعد ذلك الجند على البلاد ليتخلّى بعد ذلك الجند الأجانب عن الملك المخلوع وتضيع بنهايته أضخم إنجازات مصر منذ استقلالها عن فارس.

فقلتُ له: لقد تَسبَبْتُمْ إِذَنْ في ضياعِ المتصاراتكم على الإمبراطورية الفارسية لأنكم لم تهتمًّوا بغير شئونكم الداخلية، ولم تدركُوا حينها أن نجاح الملك تاخوس في هذه الحروب سيامًّنُ لكم دونَ شكَّ أعمالكم وأمْوالكم في الدلتاوالوادي.

فقال: هذا هو ماحدث، وما كاد

الملكُ نقطانب الثانى يتولَّى حكم البلاد وينصرف إلى محاولة استرضاء كهنة المعابد الذين كانوا السبب في جلوسه على العرش تاركًا أمر المواجهة والقتال، حتى راحت فارس تلملم وحدة إمبراطوريتها وتستعيد سابق قوتها.

فقلت له: أجل، فبعد تولِّى الملكِ أوخوس عرش الإمبراطورية الفارسية أسرعت هذه الإمبراطورية في القضاء على تفكُّك أقاليمها، لتظهر من جديد أكثر بطشاً وقوةً.

فقال: وقد حاول أوخوس استرداد حكم مصر، لكن نقطانب الثاني نجح



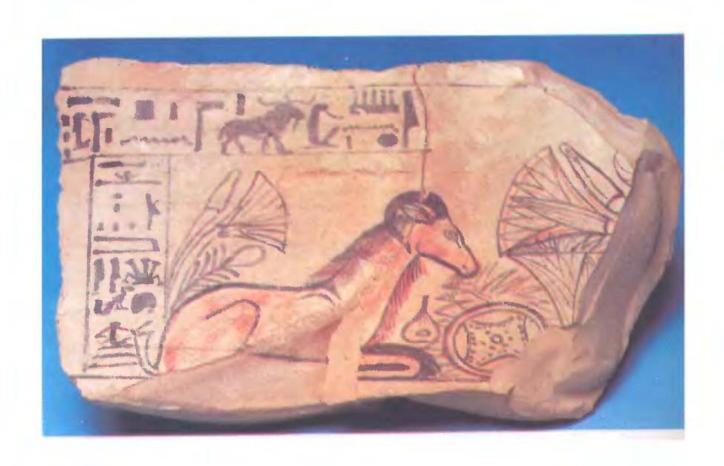

## الكيش أمون درسم على المجره

فى التصدِّى لحملتِه عام ٢٥١ قبلَ الميلاد، وحينما تركتُ مصرَ قادمًا إلى هنا كانت بالادُنا تدخلُ فى العام السابع عشرَ لحكم ملكها نقطانب الثانى، بينما الأنباءُ تأتى إليها تحملُ أخبارَ تجهيز أوخوسَ لحشود عظيمة على الأرضِ السورية استعداداً لمعاودة التوجه إلى مصرَ.

وعلى الرغم من وفرة معلومات ذلك

المصرى ودقتها، لم أجد أمامى بداً من معاودة تكليف أحد البحارة اليونانيين المتجهين إلى مصر بالذهاب إلى «نيل»، ليعود إلى بالمزيد والمزيد من الأخبار والمعلومات، وبعد مرود عدة أشهر عادت السفن إلى شواطىء اليونان وهبط من إحداها رسولى إلى «نيل»، فأسرعت تجاهة قائلاً: هل تمكنت من مقابلة «نيل»؛ وإن كنت قد

## قابلتُه، أين ما ..

فقاطعني قائلا: لقد تمكُّنْتُ من مقابلته بالفعل، لكننى ما إن تسلمتُ منه الأوراقَ البرديةَ لأعودُ بها إليك، حتى اضطرب كلُّ شيءٍ على أرضِ مصرً، ودارت الحروبُ بين جيوش الملك نقطانب الثاني من جهة وجيوش الملك الفارسي أيخوس من جهة أخرى، ووسط الذعر والفوضي التي ملأت أرجاء البلاد بعد هزيمة المصريين شرقى الدلتا وتقدم جيوش فارسُ صوبُ حصونِ منف، التي سرعانَ ما سقطت ليفرَّ الملكُ نقطانبُ الثاني صوب النوبة تاركًا بلاده نهبًا لجنود الإمبراطورية الفارسية فَقَدْتُ جميع الأوراق التي أخَذْتُهَا من «نيل» إلا هذه الورقةً.

وانصرف ذلك البحار اليوناني من أمامي بعد أن ألقى إلى بورقة بردية واحدة كتب فيها «وهكذا أكون قد أخبرتك بجميع ماجرى في مصر منذ



رحيك عنها، ولم يَتَبَقُ إلا أن تعلمَ أن الملك نقطانب الثاني قد اكتفى بتحصين حدوده شرقى الدلتا انتظارًا لهجوم فارسي وشيك!



أسمى «تاريخ»، وجدت منذ أن وجد الإنسان على سطح الأرض، معه عشت خطواته الأولى، وبين تجمعاته سعيت متنقلا من بلد إلى آخر، وطنى حيث يجد الإنسان فى العمل والإبتكار، لأراقب مسيرة أعماله، أحصى أخباره، وأدون إنجازاته يوما من بعد آخر وعاما تلو عام، تعددت زيارتى إلى كل أقطار العالم فكان لبلادكم نصيب وافر من هذه الزيارات، فيها شاهدت قيام أول حضارات الإنسان على أرضه، ولها سجلت الكثير من صفحات البطولات، وسجلات الإنجازات والرقى، واليوم وبعد كل هذه الأعوام الطوال أجلس بينكم لأحدثكم حديث مصر غبر الزمان نسترجع سويا أحداث رحلاتي إلى أرض النهر والأهرامات والحضارة.

#### حقوق التوزيع في مصر والعالم محفوظة



## للمكتب العربى المعارف

۱۰ شارع الفريق محمد رشاد – خلف عمر أفندى ميدان الحجاز – مصر الجديدة – القاهرة ت: ۲۲۱۵۲۲





# «نیل وتاریخ»

شخصيتان ملك لمنشورات الغالى وهاتان الشخصيتان مسجلتان ومحفوظتان ولايجوز استخدامهما إلا بتصريح خاص من المالك «منشورات الغالى»

جميع حقوق الطبع والتوزيع مملوكة للناشر ويحظر النقل، أو الترجمة، أوالاقتباس من هذه السلسلة في أي شكل كان جزئياً، أو كلياً بدون أذن خطى من الناشر، وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى كل الدول العربية، وقد اتخذت إجراءات التسجيل والحماية في العالم العربي بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الحقوق الفنية والادبية.

